

عاشت (عائشة رضى الله عنها) أسعد أيامها بجوار زوجها على ، الذى منحها الحب والأمال ، وكانت هى بالنسبة له الزوجة والحبيبة التى تخفف عنه كل همومه وتزيل آلامه ، ولكن هذا الهدوء تحول فجأة إلى عاصفة كادت أن تدمر كل شيء : البراءة والحب والذكريات ، لكن الله (تعالى) تدارك رسوله على في الوقت المناسب ، وانزل الوحى ليرد له (عائشة) الطاهرة اعتبارها ويبرى ساحتها من التهمة البشعة التى حاول المنافقون والمشركون أن يلصقوها بها ظلما وعدوانا .

ففي العام السادس للهجرة ، خرجت (عائشة رضى الله عنها) مع الرسول على غزوة بنى المصطلق ، وانتصر الرسول على الرسول على اليهود ، وسار بجنوده عائداً إلى المدينة المنورة في وقت متاخر من الليل ، فامر جنوده أن يستريحوا بعض الوقت ، قبل أن يواصلوا السير مرة أخرى .

ونزلت (عائشة) من هودجها ومضت لقضاء بعض

# 

الالك أله المالية هي التلاك الله المالية المالية المالية وي

# البلك للدالوا للاالمكا البلك للدالوا للاالم

حاجتها ، ودون أن تشعر سقط منها عقدها ، فلما رجعت إلى الهودج ، أخذت تبحث عن العقد فلم تجده ، فأسرعت عائدة إلى المكان الذي سقط فيه عقدها ، ووجدته هناك بين الرمال فأخذته وأسرعت لكى تركب راحلتها .

رفى تلك الأثناء أمر الرسول يَ جدوده بالسير ، فنهضوا مُسْرعين ، ولم يشعر قائد راحلة (عائشة) بعيابها ، فقد كانت صغيرة السن خفيفة الوزن ، بحيث لا يشعر من يحمل الهودج إن كانت به أو لا ، فلما رجعت (عائشة) إلى مكان العسكر وجدت الجنود قد انطلقوا ، وأنه لا سبيل أمامها للحاق بهم .

رجلست (عائشة) مكانها بعد أن تلفقت بجلبايها على أمل أن يشعر المسلمون بغيبابها فيعودُوا للبحث على أمل أن يشعر المسلمون بغيبابها فيعودُوا للبحث عنها ، وبينما هي على هذا الحال ، إذ مر بها الصحابي الجليل (صفوان بن المعطل السلمي) ، وكان من عادته أن يتأخر لكي يلتقط ما يسقط من أمتعة المسلمين ، فلما رأى أم المؤمنين (عائشة) تعجب من بقائها وحدها ، وقال في دهشة :



## الالكالة التالكك الالكالة الدالة الدالة الدالة التالك

- إنا لله وإنا إليه راجعون ، أمَّ المؤمنينَ (عائشةُ) ؟ ما أخَرك عن القوم يرحمك الله ؟ ثم قرب لها بعيره ، وقال :

۔ارکبی ۔

واستدار حتى ركبت ، ثم أخذ برأس بعيره ، وأسرع كى يلحق بالمسلمين ، لكنه لم يستطع اللّحاق بهم إلا بعد أن أصبحوا على مشارف الوصول ، في وقت الظهيرة ، حيث نزل المسلمون لكى يستريحوا عن رهيج الشمس ، ولم يشعروا بغياب (عائشة) إلا بعد أن أنولوا الهودج ، وبحث عنها رسول الله على فلم يجدها بداخله .

ولم يمض وقت طويل ، حتى كان (صفوان بن المعطل) قد لحق بالعسكر فأنزل أم المؤمنين (عائشة) إلى هو دجها ، ومضى هو إلى حال سبيله .

ونظر (عبد الله بن أبي بن سلول) إلى ما حدث ، فوجد أن الفوصة قد لاحت أمامه لكي يستغل هذا الموقف ، فأشاع بين الناس ، أن (عائشة) ما تأخرت هي و (صفواذ) إلا لعلاقة بينهما ، وانتشر الخبر بين الجنود بسرعة غريبة ، فانقسم

الالكالة الوالا القصّا الالكالة الوالا القدري

الناسُ إلى فريقين ، فريق يرفض تصديق ذلك ، ويقول : -حاشا لله ، ما علمنا على (عائشة) من سوء ، فهى مثالُ الطُّهر والعفاف .

- يأيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق ؟ والله ما علمت عنهم إلا خبرا ، ويقولون ذلك لرجل ، والله ما علمت عليه إلا خيرا ، وما يدخل بينا من بيوتي إلا وهو معى !

فقام (سعدُ بنُ معاذي) وقال وهو يشيرٌ إلى (عبد الله بن أبيُّ بن سلُول) :

يا رسول الله ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تريد . 

الكالة الدالد العالية الدالا الدنوا

وعلت الأصوات واختلف الناس حتى نزل الرسول يَهِ من مكانه وأسكتهم وخلا ببعض أصحابه ليستشيرهم ، من مكانه وأسكتهم وخلا ببعض أصحابه ليستشيرهم ، وبدأ الرسول يَهِ باستشارة (أسامة بن زيد) ، فقال (أسامة) : \_ يا رسول الله ، أهلك ، ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل . أما (على بن أبى طالب) ، فقد أشفق على النبي يَهِ من وأحزته أن يراه متأثرا إلى هذه الدرجة فقال تطيبًا له :

- يا رسول الله ، إن النساء غيرها كثيرٌ ، وإن شئت أنْ تتاكد من ذلك فاسأل جاريتها فإنها ستصدُفُك .

وجاءت جارية (عائشة رضى الله عنها) ، وقالت : - والله ما أعلم على (عائشة) إلا خيرا .

وبرغم ثقة الرسول في في زوجته ، إلا أنه تأثّر بما سمع ، ولم يستطع أن يخفي تأثّره ، فقد ظهر ذلك في معاملته لزوجته ، فقد خهر د دخوله بيت (عائشة) يشيع جوا من البهجة والسعادة ، ويستجيب لمرح زوجته الحسناء ومداعبتها في ود ومحبة ، أما الآن فها هو ذا يدخل عليها وهي مريضة ، وكانت لا تعلم بما

يدورُ حُولها ، فلم يخبرُها أحدُّ بدلك ، ويسلُم عليها ويكتفي بسؤاله عن أحوالها .

وأحست (عائشة) بشيء من الفتور في علاقة روجها بها ، فطلت أن تدهب إلى بيت أيها فأذن لها الرسول والما المرسول والمحلك . وفي بيتها سمعت (عائشة) ما يشاع عبها لأول مرة ، فلم تتمالك بفسها من الكاء ، وفي هذه اللحظة عرفت فلم تتمالك بفسها من الكاء ، وفي هذه اللحظة عرفت



سرُ الجفّوة من رسول الله ، وراحتُ تقولُ لأمّها وهي تبكي ... يعفرُ اللهُ لك ، تحدّث الباسُ بما تحدّثوا به ، ولا تذكرين لي منْ ذلك شيئًا .

فضمتها أمها إلى صدرها وهي تقول:

-أى بنية ، هونى على بفسك ، فوالله لقلما كانت امرأة حساء عند رجل بحبها ، ولها صرائر ، إلا وتقرّلُوا عليها وتقوّل عليها الناس .

ويخرحُ الرسولُ عَلَيْ مَنْقُلُ الكاهلُ محزون الفؤد . ويتجه إلى بيت (أبى بكر) فإدا (عائشهُ) هناك مقرَّحه الأجْهاد تبكى ، حتى كاد البكاءُ يقتلها .

والتفت الرسولُ عَلَيْهُ إِلَى (عائشة) قَتأَثَر لبكائها ، وقال في حُزَّد :

- يا (عائشة ) ، إنه قد بلعنى علك كدا وكدا ، فإن كنت بريئة فسيبر تُلك الله ، وإن كنت الممت بذب فاستعفرى الله وتوبى إليه .

ولم تحسمل (عائشة) ذلك ، فالتفست إلى والديها ، وقالت في أسى :

# للتكسي المتكس ال

-ألا تحيبان رسول الله ؟ فقالاً والحزن يعتصرهما :

\_والله ما ندرى بم نجيب ا

وأخذت الدموعُ تنهمرُ على خديها ، وقالتُ في إصرار :

ـ والله ، لقد عرفتُ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكُم وصدقتُم به ، فإن قلت لكم إنى بريئة ـ والله يعلم أنى بريئة ـ لا تصدقوني في ذلك ، ولئن أنا أقررت عا يقولُ الناسُ ، لأقولنَ ما لم بكن .

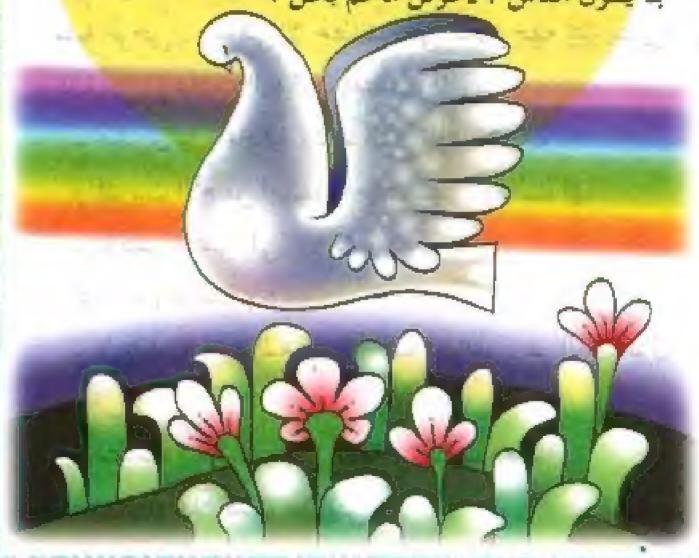

يتكيية الوالك القها الأنكانة الوالك الفتول

رحاولت (عائشة ) أن تعزى نفسها ، فتذكرت (يعقوب عليه السلام) وما أصابه من الخزن واعتصر قلبه من الألم حتى ابيضت عيناه من الخزن ، وقالت وهي تبكي : \_ إني والله ما أحد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : \_ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون . في أسرعت إلى حُجرتها وجلست على أريكتها وهي تبكي بحرقة ومرارة .

وقبل أن يخرج الرسول على من بيت (أبي يكر) نزل عليه الوحى ، وما هي إلا لحظات حتى كان رجُهه علي يعلى يضيء كالقمر ، وعادت إليه ابتسامته ، وقال :

\_أبْشرِى يا (عائشة) فقد أنزل الله براءتك .

واقتربت الأم من ابنتها واحتضنتها ، وقالت لها :

ـ يا بنتي قومي إلى زوجك واشكريه .

فقالت (عائشة) :

ـ لا واللَّهِ لا أقومُ إليهِ ، ولا أحمدُ إلا اللَّه ، هو الذي أنزلَ

براءتي .

والتفتت (عائشة) إلى أبيها ، وقالت معاتبة : - يا أبتاهُ هلاً كنت عذرتني ؟

فقال:

اًمُ سماء تُظلّنى ، وأى أرض تقلّنى إنْ قلت بما لا أعلم ؟ أمّا النبى عَلَيْ فقد أحْزنه وآله ما عانته زوجته وما كابدته طوال هذه الفترة ، رخرج إلى المسجد ، وتلا على الناس قوله (تعالى) : هذه الفترة ، رخرج إلى المسجد ، وتلا على الناس قوله (تعالى) : فإن اللّذين جاءوا بالإقل عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل المرى منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم \* لولا إذ سمعتموه طن المؤمنرة والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إقك مبين \* لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء قاد لم يأتوا بالشهداء قاولتك لولا جند الله هم الكاذبون \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدلائيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم \*.



لقد براً الله ساحة (عائشة) الطاهرة من فوق سبع سموات ، وكان لابد من هذه المحنة الصعبة لكى يتعلم المسلمون في كل مكان وزمان أن يواجهوا الشائعات وألا يخوضُوا فيها بلا علم أو دليل ، وإلا أهلكوا أنفسهم بأيديهم .

ولعل في هذه القصة ما يؤكد بشرية الرسول ولله فهو لا يعلم الغيب ، وقد تأثر بما سمع ، واضطرب كما يضع لا يعلم الغيب ، وقد تأثر بما سمع ، واضطرب كما يضطرب الناس ، وتشكك كما تشككوا ، لكنه في نهاية الأمر رسول يتلقى من الله الوحى والرسالة لكى يصحح له الخطأ ، ويعصمه من الزلل ، ويوضح ذلك للناس كافة . له الخطأ ، ويعصمه من الزلل ، ويوضح ذلك للناس كافة . وبقى المسلمون في كل مكان يتلون هذه الآيات التي تظهر براءة (عائشة رضى الله عنها) مما نسب إليها ، وترسم لهم المنهج الصحيح في مواجهة الثانعات ، فهل تعلموا الدرس ؟

(نمت) الكتاب القادم عائشة بنت أبى بكر (٤) (الرجع الأول في الحديث والسنة)